## تَقريبُ فَتَاوَى وَرَسَائِل شَيخِ الإسلامِ ابن تَيمِيّة كَلَهُ المَجْمُوعَةُ الثَّانِيَة (١)

۲

# تَقريبُ فَتَاوَى وَرَسَائِل شَيخِ الإسلامِ ابن تَيمِيّة رَخْلَلْهُ

المَجْمُوعَةُ الثَّانِيَةُ (١)

عُنِيَ بِه وحَرَّرَه أَحْمَدُ بَنُ نَاصِر الطَّيَّارِ غَفَرَ الله لَهُ وَلِوَالِديهِ وَلِلْمُسْلِمِين

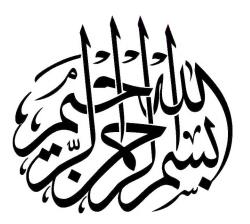

# 

#### مقدِّمة المؤلف

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

إنَّ الحمدَ لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفُسِنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد: فإنّ الله تبارك وتعالى قد كتب لمؤلفات شَيخِ الإسلامِ ابن تَيمِيّة يَحْلَلُهُ القَبول، والنفع، والبركة، ومن يطّلع عليها يجد فيها دقة التحرير، والتوفيق غالبًا لإصابة الحق، والنور الساطع لشرائع الإسلام، والتأثير البالغ في قلوب الخلق، وكل ذلك \_ والله أعلم \_ بسبب صلاح نيّته رحمه الله تعالى، وسعة اطلاعه ودقّته وإنصافِه في بحث المسائل وتحريرها.

ولكُتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مزايا جليلة، فهي تغَذّي الحياة الإيمانية، وتنقل قارئها من الحياة الدنيا والتعلق بها، إلى الحياة الآخرة والتعلق بها، ويذوق طعم القراءة ومتعة الخلوة، ولذة الحياة، وتصنع العقول، وتزيل الشكوك، وتُثير الهمّة، وتقوي العزيمة.

فيا خسارة مَن زهد فيها، ولم يُكثر قراءتها، وجعلها زينةً لمكتبته فحسب، ولم يجعلها غذاءً لقلبه وعقله، ودواءً لأمراض الجهل والقلب.

قال ابن كثير كَثِلَتُهُ عن خالد بن الوليد عَلِيْهُهُ: «إنما خلقه الله عزًّا للإسلام وأهله، وذلًّا للكفر وشتَات شمله».

قلت: وكذلك ابن تيمية كَثْلَتُهُ جعله الله كذلك.

وإذا كان خالدٌ سيفَ الله سلّه على رقاب الكفار والمنافقين فابن تيمية

z:/Mkt2023/Jawzi/tkrib\_fatawa-tymia part2-1.3d/70x100/Tuesday 12nd September 2023/ مسحب إضافي/ تقريبُ جامِع الْمُسائِل لشَيخ الإسلام

٦

سيفُ الله سلّه على عقائدهم الباطلة وشُبَههم الزائفة، فقد مزّقها بقلمه ولسانه، وقطّعها بحُجَجه وبيانه.

قال العلَّامة محمد حامد الفقيّ يَخْلَقُهُ: إني لم أذق طعم العلم الحقّ، ولم أشمّ رائحة السنّة المطهّرة إلا من كُتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذِه ابن القيّم رحمهما الله تعالى.

حقًّا والله، لم أستفد العلم الحقّ إلا من كُتب هذين الإمامين العظيمين.

وإنّ كلّ من يدّعي العلم ولم يطّلع على شيءٍ من كتب ابن تيمية وتلميذِه ابن القيم فهو مغبون. اهد(۱).

ولقد كنتُ ـ ولله الحمد ـ أحد الذين وفّقهم الله تعالى لقراءة ما تيسّر لي من كُتبه، فتأثرتُ به وبما كتب، وحَبّب الله لي كُتبه فأدْمنت قراءتها، والرجوع إليها، ولكني ـ في الحقيقة ـ واجهتُ صعوبةً في ضبط واستيعاب الموضوعات المطوّلة منها، فوفقني الله بفضله ومَنّه، وأمدّني بقوةٍ منه، لتلخيص أهمها وأجمعها، وهي: مجموع الفتاوى والمستدرك عليه، والذي أسميته: «تقريبُ فتاوى ورسائل شَيْخ الإسْلام ابْنِ تَيْمِيّة صَلَيْهُ».

وبعد الانتهاء منه ولله الحمد، وجدت همَّةً جامحةً ورغبةً جادةً ملحّةً في تلخيص ثاني أكبر وأهمّ كتبه، وهو جامع المسائل، وكنت قد قرأته من قبل، ولكني لم ألخصه، فاستعنت بالله وعزمت على تلخيصه والتعليق على ما أرى أهمية التعليق عليه.

وقد وجدت فيه ما لا يُحصى من نفيس كلامه، وبديع استدلالاته، وجميل طرحه، وقوة حُجَجه، وعدله وإنصافه في ردوده على المخالفين.

وقد بذل الإخوة المشايخ القائمون عليه جهدًا كبيرًا واضحًا جليًّا، جزاهم الله خير الجزاء، وجعله في موازين حسناتهم.

<sup>(</sup>١) مجلة الهدي النبوي، العدد السابع، شوال سنة: ١٣٥٦، السنة الأولى.

ويُلْحظ على كثيرٍ من فتاوى شيخ الإسلام وبالأخص ما جاء في جامع المسائل: الإطالة في كثير من مباحثه وإجاباته وردوده، والتكرار، وعدم تقسيم نُصوصِه وترقيمها وترتيبها؛ مما جعلها صعبة القراءة والضبط على طلاب العلم فضلًا عن غيرهم.

وهذا الذي دفعني وشد من عزيمتي على تقريبه.

وطريقتي فيه: هي نفس الطريقة التي سلكتها في تقريب الفتاوى، وهذا الكتاب مكمِّل له، فمن قرأهما واستوعبهما فقد اطلع وألمَّ بأهم وأكثر مؤلفاته المتاحة، ووقف على جلّ اختياراته، وآرائه، وفكره، وحُجَجه، واستنباطاته، وردودِه كَلِّللهُ رحمة واسعة.

وأنبّه هنا إلى أن هناك بعض الأبحاث والرسائل قد جاءت في المستدرك على مجموع الفتاوى؛ مثل: قاعدة في الاستحسان، وشمول النصوص للأحكام وموافقة ذلك للقياس الصحيح، وقد لخصتها وقرَّبتها في المجموعة الأولى، ووجدتها مكررة في جامع المسائل، فلم أهذّبها، وما كان في جامع المسائل زائدٌ عما في المستدرك ذكرته ملخّصًا..

وفي جامع المسائل بعضُ المباحث والفتاوى والرسائل الموجودة في مجموع الفتاوى.

منها: ٣/ ٥١ - ٦٦، ومنها: ٣٦٨/٤ - ٣٦٨، وهي بعينها في مجموع الفتاوى، وبينهما فروق يسيرة جدًّا.

ومن أهم مقاصدي في التقريب: توضيح كلامه، وصياغته صياغة تكون أقربَ للفهم، مع الحفاظ على النص محافظةً تامة، وسأذكر مثالين أقارن فيهما بين ما جاء في الأصل، وما جاء في التقريب:

#### المثال الأول: الأصل:

وأما جوابه لمن قال له: «النبيُّ قد دعا إلى كلِّ خير، فله أجر من اتبعه» عند (النبيُّ قد دعا إلى كلِّ خير، فله أجر من اتبعه) عند (Mkt2023/Jawzi/tkrib\_fatawa-tymia part2-1.3d/70x100/Tuesday 12nd September 2023/

بأنّ الواحديّة لله حق ثابت، وكل شيء له، ونحن نتقرب إليه بشقّ تمرة - فهذا مثلٌ ضعيف، وذلك أن الأشياء كلها لله ملكٌ له، إذ هو خالقها وربّها ومليكها، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعًا وكرهًا، وهذا الملك لا يتعلق به ثوابُ العباد ولا عقابُهم ولا وعدُهم ولا وعيدُهم، فإن هذا حكم ربوبيته الشاملة وقدرته الكاملة، التي تتناول المؤمن والكافر والبرّ والفاجر، وأما تقرُّبُ العباد إليه فهو بالفعل الذي يحبه ويرضاه لهم، وهذا مما افترقوا فيه. فبعض العباد آمن به وعبد وأطاعه وفعل ما يحبه ويرضاه، وبعضهم كفر به وفسق وعصى، وكلاهما يتناوله حكم ربوبيته وقضائِه وقدرِه، والذي يتقرب إليه بشقِّ تمرة إذا أقرضَه قرضًا حسنًا لم يدخل في ملكه ما لم يكن فيه، بل جميع ما بذله بل هو وفعله وقدرته داخل في ملك الرّب وقدرته، سواء كان المبذول من رضاه أو سخطه، لكن ببذلِه في الجهة التي يُحِبُّها ويرضاها صار العبد مستوجبًا لما وعده في تلك الجهة، كما أن حركات بدنه هي مخلوقة له على كل حال، فإن كانت حركة يحبها ويرضاها أثابه عليها، وإن كانت حركة يكرهها ويسخطها عاقبه عليها، وهذا يتعلق بحكم إلهيته وأمره الديني الشرعي الذي هو ويسخطها عاقبه عليها، وهذا يتعلق بحكم إلهيته وأمره الديني الشرعي الذي هو الفارق بين أوليائه وأعدائه.

قال تعالى: ﴿أَفَنَجْعَلُ ٱلمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ اجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءً تَحْيَاهُمْ وَمَمَاثُهُمْ سَآءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ السَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ السَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ السَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فَا الْمَنْ فَي عَلَمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ الللْم

والأول يتعلق بحكم ربوبيته وأمره الكوني الشامل لوليه وعدوه، كما قال: ﴿مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُو ءَاخِذًا بِنَاصِينِهَأَ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيم ﴿ إِنَّ ﴾.

وقد بسطنا الكلام على هذا المقام الذي ضلَّت فيه أممٌ من الأنام، وبيَّنا الفرقَ بين كلماته الدينية والكونية، وإرادته الكونية والدينية، وإذنه الكوني والديني، وكذلك حكمه، وأمره، وتحريمه، وبعثه، وإرساله، والفرق بين

الحقيقة الكونية التي يُقِرُّ بها المشركون وهي الحقيقة القدرية، وبين الحقيقة الدينية التي يختص بها المؤمنون، وكيف اشتبه على كثير من الخائضين في الحقيقة هذا الباب بهذا الباب، حتى لم يفرقوا بين الهدى والضلال، والرشاد والغي، والخطأ والصواب، بل آل الأمر بكثير منهم إلى أنهم لم يفرقوا بين الخالق والمخلوق، حتى دخلوا في الحلول والاتحاد الذي هو من أعظم الكفر وأكبر الالحاد، فالأشياء التي هي لله إذا جعلناها له وتقرَّبنا بها إليه بحكم ربوبيته، فليست هذه الإضافة تلك الإضافة، فإن تلك الإضافة إضافته بحكم ربوبيته، وهذه إضافة إليه بحكم ألوهيته، كما أن لفظ العبد يعني به المعبَّد، وجميع الخلق عباد الله بهذا الاعتبار حتى الكفار والفجَّار، قال تعالى: ﴿إِن عَبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمَ فَيَحْتَص به المؤمنين الأبرار، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمَ مُنَا فِي الشَّمْوَنِ وَالْأَوْرِيَّ إِلَا عَلَى الْمُعَيِّنَ ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمَ مُنَا فِي السَّمَوَنِ وَالْأَوْرِيَّ اللَّهُ عَيْنَ ﴿ إِلَا عَبِادَى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمَ مُنَا فِي السَّمِكَ وقال الشيطان: ﴿وَلاَغُورَنَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلاَ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُحْلَصِينَ مُنَا يَشْرَبُ بَهَا عِبَادُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى إلَّهُ عَبَادَكَ مِنْهُمُ المُحْلَصِينَ فَي اللَّهُ عَبَادَكَ مِنْهُمُ المُحْلَفِينَ فَي اللَّهُ عَبَادَكَ مِنْهُمُ المُحْلَصِينَ فَي اللَّهُ عَبَادَكَ مِنْهُمُ المُحْلَصِينَ فَي اللَّهُ عَبَادُكَ مِنْهُمُ المُحْلَفِينَ فَي اللَّهُ عَلَيْهُمُ المُحْلَفِينَ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ مُتَوَالًا الشيطان: ﴿وَلاَعْوِينَهُمُ الْمُحْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُحْلِقِينَ اللَّهُ عَبَادَكُ مِنْهُمُ الْمُحْلَقِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَبَادَكُ مِنْهُمُ الْمُحْلِقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَبَادُكُ مِنْهُمُ الْمُحْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

#### التقريب:

\* إن الأشياء كلها لله ملك له، إذ هو خالقها وربّها ومليكها، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعًا وكرهًا، وهذا الملك لا يتعلق به ثوابُ العباد ولا عقابُهم ولا وعدُهم ولا وعيدُهم، فإن هذا حكم ربوبيته الشاملة وقدرته الكاملة، التي تتناول المؤمن والكافر والبرّ والفاجر، وأما تقربُ العباد إليه فهو بالفعل الذي يحبه ويرضاه لهم، وهذا مما افترقوا فيه..

فبعض العباد آمنَ به وعبد وأطاعه وفعل ما يحبّه ويرضاه، وبعضهم كفر به وفسق وعصى، وكلاهما يتناوله حكم ربوبيته وقضائه وقدره، والذي يتقرب إليه بشقّ تمرةٍ إذا أقرضه قرضًا حسنًا لم يدخل في ملكه ما لم يكن فيه، بل جميع ما بذله بل هو وفعله وقدرته داخل في ملك الرّب وقدرته، سواء كان المبذول من رضاه أو سخطه، لكن بِبذلِه في الجهة التي يُحِبّها ويرضاها صار

العبد مستوجبًا لما وعده في تلك الجهة، كما أن حركات بدنه هي مخلوقة له على كل حال:

- ـ فإن كانت حركة يحبها ويرضاها أثابه عليها.
- ـ وإن كانت حركة يكرهها ويسخطها عاقبه عليها.

وهذا (۱) يتعلق بحكم إلهيته وأمره الديني الشرعي الذي هو الفارق بين أوليائه وأعدائه، قال تعالى: ﴿أَمَّ الشَّلِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ تعالى: ﴿ أَمَّ خَعَلُ الشَّلِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ تعالى: ﴿ أَمَّ خَيَاهُمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْمَرُوا السَّلِحَاتِ سَوَآءً مَعْيَاهُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَوَآءً مَعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُّ سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ ﴿ وَقَالَ تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ النِّينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَادِ ( اللَّهُ المَّالِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَادِ ( اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَه

والأول<sup>(۲)</sup> يتعلق بحكم ربوبيته وأمره الكوني الشامل لوليَّه وعدوِّه، كما قال: ﴿مَّا مِن دَاَبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُا بِنَاصِيَئِهَأَ إِنَّ رَقِي عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ آَلِهُ ﴾.

وقد بسطنا الكلام على هذا المقام الذي ضلّت فيه أممٌ من الأنام، وبيّنا الفرق بين كلماته الدينية والكونية، وإرادته الكونية والدينية، وإذنه الكوني والديني، وكذلك حكمه، وأمره، وتحريمه، وبعثه، وإرساله، والفرق بين الحقيقة الكونية التي يُقِرُّ بها المشركون وهي الحقيقة القدرية، وبين الحقيقة الدينية التي يختص بها المؤمنون، وكيف اشتبه على كثير من الخائضين في الحقيقة هذا الباب بهذا الباب، حتى لم يفرقوا بين الهدى والضلال، والرشاد والغى، والخطأ والصواب.

فالأشياءُ التي هي لله إذا جعلناها له وتقرَّبنا بها إليه بحكم ربوبيته: فليست هذه الإضافة تلك الإضافة، فإن تلك الإضافة " إضافته بحكم ربوبيته، وهذه إضافة (٤) إليه بحكم ألوهيته.

<sup>(</sup>١) أي: الذي يتحرّك حركة يحبها الله ويرضاها.

<sup>(</sup>٢) أي: الذي يتحرّك حركة يكرهها الله ويسخطها.

<sup>(</sup>٣) كقولنا: أرض الله، عبد لله، خلق الله، سماء الله، رزق الله، وهذه الإضافة يقرّ بها عامّة المشركين.

<sup>(</sup>٤) وهي التي أضفناها لله وجعلناها له وتقربنا بها إليه.

#### كما أن لفظ العبد:

- يعني به المعبَّد، فجميع الخلق عباد الله بهذا الاعتبار حتى الكفار والفجار، قال تعالى: ﴿إِن كُلُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَلِي ٱلرَّمْنِ عَبْدًا ﴿ إِن كُلُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَلِي ٱلرَّمْنِ عَبْدًا ﴿ إِن كُلُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَلِي ٱلرَّمْنِ عَبْدًا ﴿ إِن كُلُ

- وقد يعني به العابد، فيَختص به المؤمنين الأبرار، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ شُلْطَ ثُنَّ﴾ وقال: ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ﴾.

#### المثال الثاني: الأصل:

الحمدُ لله ربّ العالمين، مالك يوم الدين، والحمد لله الذي بعثَ إلينا رسولًا يتلو علينا آياتِه و[يُزكِّينا]، ويُعلِّمنا الكتاب والحكمة، وإن كنّا من قبلُ لفي ضلالٍ مبين.

إنه أكمل لنا [ديننا]، وأتمّ علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، وأخبر أنّ الدين عنده الإسلام هذا الدين، فمن يَبتغ غيرَ الإسلام دينًا فلن يُقبَل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. وجعلَ الكتابَ الذي أنزلَه بيانًا للناس وهُدًى وموعظةً [للمتقين]، وأخبرَ أنه أنزلَه بلسانٍ عربيِّ مبين، كما أخبرَ أنه ليسَ على الرسول [إلّا البلاغ المبين]، وذكرَ أن آياتِه أُحْكِمَتْ ثُمَّ فُصِّلَتْ، إذ الإحكام والتفصيل يجمع خبرًا وطلبًا، وكمال القصد واللفظ الذي تتم به وتتبيّنُ الأشياء، ﴿مِن لَذُنْ حَكِمٍ يحصلُ بحكمتِه الإحكام، ﴿خَيدُ يُ يُفصِّل الخطاب للمخاطبين. [فليس] كل من هُدِي للحق يسدد الخطاب، كما أنه ليس كلّ من سدد الخطاب يَبلُغ إلى أفهام المستمعين بالإفصاح البليغ يكون قد هُدِي للحق.

ولهذا قال النبي ﷺ لعلي بن أبي طالب: «يا عليُّ! سَلِ الهدى والسداد، [واذكُر بالهدى] هدايتك الطريق، وبالسداد تسديدك [السهم] إلى كمال العلم والقصد والقول والعمل.

 ثم إنه سبحانَه دعا إلى التفكر والتذكر والتأ [مّل] والفقه لهذا البيان عبادَه المبلَّغين، وجَعلَ رسولَه ﷺ هو [المبيِّن] لما حَصَل مجملًا أو مشكلًا على المكلَّفين. .

#### التقريب:

\* ذكرَ ـ الله تعالى ـ أن آياتِه أُحْكِمَتْ ثُمَّ فُصلَتْ (١)، إذ الإحكام والتفصيل يجمع:

- ١ خبرًا (٢).
- ٢ \_ وطلبًا (٣).
- ٣ \_ وكمال القصد.
- ٤ ـ واللفظ الذي تتمُّ به وتتبيَّنُ الأشياء.

﴿مِن لَّدُنْ مَكِمٍ ﴾ يحصلُ بحكمتِه الإحكامُ ، ﴿خَيِيرٌ ﴾ يُفصِّل الخطاب للمخاطبين.

فليس كلّ من هُدِي للحق يُسدِّد الخطاب، كما أنه ليس كلّ من سدّد الخطاب وبلَغ (٤) إلى أفهام المستمعين بالإفصاح البليغ يكون قد هُدِي للحق؛ ولهذا قال النبي عَلَيُّ لعلي بن أبي طالب: «يا عليُّ! سَلِ الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد تسديدك السهم»(٥)...

ثم إنه سبحانَه دعا إلى التفكر والتذكر والتأمّل والفقه لهذا البيان عبادَه المبلّغين، وجَعلَ رسولَه ﷺ هو المبيّن لما حَصَل مجملًا أو مشكلًا على المكلّفين. .

<sup>(</sup>١) قال تعالى: ﴿ اللَّهِ كِنَابُ أُحْرَكَتُ ءَايَنَكُم ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ [هود: ١].

<sup>(</sup>٢) الخبَر: هو الذي يدخل على النَّفْي والإثباتِ والتصديقِ والتكذيبِ.

<sup>(</sup>٣) الطلب: هو المُشتمل على الْحُبِّ والبُغْضِ والْحَضِّ والْمَنْع، الدَّاخِلِينَ على الأوامِرِ والنواهِي.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يبلُغ، ولعل المثبت هو الصُواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢٦٨/٤). وأصله عند مسلم (٢٧٢٥).

وهذا هو القصد من التقريب؛ بأن أقوم باختصار كلام الشيخ كَلْشُهُ، واستدلالاته، واستنباطاته، ونكته العلميّة، وتقريراته، وردوده، مع الالْتزام بعدم التصرّف فيه قدر المستطاع؛ كأن أغير (أن) إلى (إن) في أول الكلام فقط.

#### ومنهجي فيه:

- ا عتمدت في تخريج الأحاديث على محققي جامع المسائل جزاهم الله خيرًا.
- ٢ وضعت المهم من كلامه، وترجيحاته، والإجماعات التي نقلها
   باللون الغامق.
- ٣ ـ كل تعليق ـ سوى تخريج الأحاديث ـ فهو من كلامي، وما كان من المحقق قلت في آخر التعليق (المحقق).
- إذا وضعتُ نقطتين متعاقبتين (..) فهو دليلٌ على حذفٍ لكلمة أو جملة أو أكثر.

أسأل الله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه، وأن يبارك فيه، إنه سميع قريب مجيب.

#### أحمد بن ناصر الطيار

خطيب جامع/عبد الله بن نوفل بالزلفي والداعي إلى الله في وزارة الشؤون الإسلامية البريد الإلكتروني:

ahmed0411@gmail.com

رقم الجوال: ٥٥٠٣٤٢١٨٦٦

المفهرس

#### الفهرس

| لموضوع                                          | الصفحة |
|-------------------------------------------------|--------|
| قدمة المؤلف                                     | ٥      |
| لتمسك بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح          | 10     |
| سالة في اتباع الرسول ﷺ                          | 17     |
| اعدة في التمسك بالسنة والجماعة                  | 79     |
| لحديث عن العلم والعمل                           | ٣٨     |
| لدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | ٤٠     |
| عمال القلوب                                     | 23     |
| نزلة الصبر                                      | ٤٩     |
| سألة في الداء والدواء                           | ٦.     |
| مبادة الله تعالى تمنعُ من معصيته                | 71     |
| لتوبة والاستغفار والذكر والدعاء                 | 70     |
| سألة في الاستغفار                               | 70     |
| صل في ذكر الله ودعائه                           | V •    |
| لجنة والنار والحساب والمعاد                     | ٧٢     |
| لحُجّة والرسالة.                                | ۸۲     |
| لعقل والنقل                                     | ۹.     |
| اعدة مختصرة في الحُسْن والقُبْح العقليين        | 9.1    |
| ضل العلم ومكانة العلماء وأثرهم                  | ١٠٤    |
| يُّما أفضل: العالم العامل، أو المجاهد المخلص؟   | ۱ • ٤  |
| لكلام عن القرآن العظيم وفضله وتدبّره            | ۲۰۱    |
| توى في قراءة القرآن بما يخرجه عن استقامته       | ۱۰۸    |

#### تقريب فتاوي ورسائل شيخ الإسلام ابن تيهية 💥 (المجموعة الثانية)

714

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111    | فصل في أنه ليس في القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177    | الكلام عن الله وأسمائه وصفاته سبحانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1771   | النبي الكريم محمد ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٣٢    | السؤال عن المعراج، هل عُرِج بالنبيِّ ﷺ يقظة أو منامًا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 140    | القَرَمانية، جواب فُتيا في لبس النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 187    | تفسير كلام الله تعالى تفسير كلام الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 188    | فصل في اسمه تعالى «القيُّوم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٦٠    | فصل في معنى «الحنيف» فصل في معنى «الحنيف».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 177    | فصل في توبة قوم يونس هل هي مختصة بالقبول دون سائر من يتوب كما تابوا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۸٤    | فصل في تفسير سورة المسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 119    | الحديث عن الصحابة را الصحابة المعالمة ا |
| 197    | فقه الأحاديث وشرحهافقه الأحاديث وشرحها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 197    | شرحُ حديث الحلال بيّن، والحرام بيّن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 197    | شرحُ حديث سيد الاستغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.4    | شرح حديث «لا يَزني الزاني حينَ يَزني وهو مؤمنٌ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 711    | شرح حديث: «من تقرّب إليّ شِبرًا تقرّبتُ إليه ذراعًا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 771    | شرح حديث حكيم بن حزام: «إن هذا المال خَضِرَةٌ حلوةٌ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 770    | فصل في الكلام على حديث: «اللهم إني عبدُك ابن عبدُك ابن أمتك»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | مسألة في تفسير استعادة النبي على بقوله: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَزَن،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777    | والعجز والكسل، والبخل والجُبن، وضَلَع الدَّين وغلبة الرجال»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777    | مسائل وأحكام العقيدة والتوحيد والإخلاص والإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177    | قاعدة في إثبات علوّ الله تعالى الواجب له على جميع خلقه فوقَ عرشِه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 747    | هل رؤية النبي ﷺ ربَّه في الدنيا بعينِ رأسِه أم بفؤادِه؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 737    | المشروع والمنهي عنه في زيارة القبور ونحو ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 707    | رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | مسألة في قصد المشاهد المبنية على القبور للصلاة عندها والنذر لها وقراءة القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 740    | وغير ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

لفهرس \_\_\_\_\_

| الصفحة     | الموضوع                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٢        | مسألة فيمن يسمِّي الخميس عيدًا                                                  |
| ۳۱۸        | قاعدة في الوسيلة                                                                |
| ۳۳.        | الفُتيا الأزهرية (في مسألة كلام الله)                                           |
| ۲۳٦        | قاعدةٌ في الإخلاص لله تعالى                                                     |
| 409        | قصل في صفات المنافقين                                                           |
|            | فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير من علم نافع وعمل           |
| 470        | صالّح                                                                           |
| <b>777</b> | فصل في الإسلام وضدّه                                                            |
| 441        | من اعتقد الإيمان بقلبه ولم يقر بلسانه هل يصير مؤمنًا؟                           |
| 490        | الموقف من الفناء وزوال العقل من شدة الخوف أو الحب                               |
| ٤٠٥        | مسألة في زيارة القدس أوقات التعريف                                              |
| ٤١٥        | الكلام عن أصلَي الإسلام: شهادة أن لا إله إلَّا الله وشهادة أن محمدًا رسولُ الله |
| ٤١٧        | حكاية المناظرة في الواسطية                                                      |
| 570        | فصل: أصل الإيمان والهدى ودين الحق هو الإيمان بالله ورسوله                       |
| 173        | فصل في «الكلام» الذي ذمَّه الأئمَّة والسَّلف                                    |
| 557        | كلامه عن مقاصد الشريعة والمصالح والمفاسد                                        |
| ٤٥٠        | مسائل وفوائد متفرِّقة في أبوابٍ مختلفة                                          |
| ٤٥٠        | فضل التقرب إلى الله بالنوافل ً                                                  |
| ٤٥٠        | ما جاء في كرامات الأولياء وصفاتهم، والأخطاء في هذا الباب                        |
| ٤٧٦        | فصل في الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر      |
| ٤٧٩        | مسألة في إخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟                                             |
| ٤٨٨        | حكم الأكل من طعام السلاطين                                                      |
| ٤٩١        | مسألة في تلاوة القرآن والذكر، أيهما أفضل                                        |
| 297        | فتوي في السماع                                                                  |
| १९०        | الواجب تجاه من اجتهد فأخطأ                                                      |
| ٥٠٣        | ما المراد باسم الرزق في كتاب الله؟                                              |
| ۲۰٥        | فتوى في الخضر                                                                   |
|            | · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                               |

#### تقريب فتاوي ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية 💥 (المجموعة الثانية)

| 2/ |   |   |   |     |
|----|---|---|---|-----|
|    | ٦ | ۲ | ٠ |     |
|    | • | • |   | . 7 |

| الصفحة | الموضوع                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٨    | مسألة فيما إذا كان في العبد محبة لما هو خير وحق ومحمود في نفسه       |
|        | مسألة فيما إذا كان في العبد محبة لما هو خير وحق ومحمود في نفسه       |
| 011    | باطِلُ»                                                              |
| 010    | هل المطيعون من أمة محمد أفضل من الملائكة؟                            |
| ٥١٨    | رسالة في الكلام في الحلَاج                                           |
| 770    | فصل فيما يجمع كليات المقاصد                                          |
| ۸۲٥    | حكم التلفظ بالنية                                                    |
|        | مسألة: في رفع الصوت بالذكر والاجتماع لذلك والأمر به، هل ذلك مشروع أو |
| 079    | مستحب أو بدعة؟                                                       |
| ٢٣٥    | جماع الحسنات وجماع السيئات                                           |
| 370    | فصل في ثواب الحسنات والسيئات                                         |
| 0 { {  | العقل والشهوة والغضب العقل والشهوة والغضب                            |
| 0 2 9  | صفات أهل السعادة: الإيمان والهجرة والجهاد                            |
| 700    | فصل في الكلام على النِّعم، وهل هي للكفار أيضًا                       |
| ٥٢٥    | أحوال أهل الضلالة من السحرة والمشعوذين                               |
| 079    | الخوف والرجاء                                                        |
| ٥٧٤    | فصل في دفع صِيال الحراميَّة                                          |
| ٥٧٦    | قاعدة في الصبر والشكر                                                |
| 7.7    | مسائل وأحكام تعلق بالفقه وأصوله                                      |
| 7 + 7  | فصل في شمول النصوص للأحكام وموافقة ذلك للقياس الصحيح                 |

### تَقريبُ فَتَاوَى وَرَسَائِل شَيخِ الإسلامِ ابن تَيمِيّة كَلَهُ المَجْمُوعَةُ الثَّانِيَة (٢)

۲



# تَقريبُ فَتَاوَى وَرَسَائِل شَيخِ الإسلامِ ابن تَيمِيّة رَخْلَهُمُ

المَجْمُوعَةُ الثَّانِيَةُ (٢)

عُنِيَ بِه وحَرَّرَه أَحْمَدُ بَنُ نَاصِر الطَّيَّارِ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَلِوَالِديهِ ولِلْمُسْلِمِين

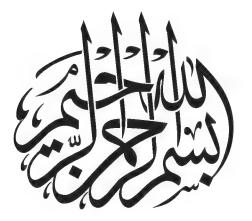

# 

# أهم أعمال كتاب تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وأنه المجموعة الثانية

- ١ تهذيب جامع المسائل، وإبرازُ أهم ما فيه وتيسيره لطلاب العلم وغيرهم.
  - ٢ الاقتصار على أهم أدلته العقلية والنقلية، وترك ما يُستغنى عنه.
    - ٣ جمع ما تفرق من كلامه في المسألة الواحدة في مكان واحد.
      - \$ \_ شرح الغامض من كلامه وألفاظه.
      - ٥ \_ التعليقُ على بعض كلامه النفيس، وربطُه بالواقع.
        - ٦ وضع عناوين للفوائد اللطيفة، والمسائل العامة.
  - ٧ تقسيم نُصوصِه وترقيمُها؛ ليسهل فهمُها وضبطُها والرجوعُ إليها.
- ٨ ـ تصحيح الأخطاء المطبعية وغيرها، وإفرادُها في آخر الكتاب (١١٠ أخطاء).
  - ٩ \_ ذكرٌ المسائلِ التي له فيها قولان.
- ١٠ \_ وضع المهم من كلامه، وترجيحاته، والإجماعات التي نقلها باللون الغامق.

## الفهرس

| الصفحة | الموصوع                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| ٧      | مسائل وأحكام الطهارة والمياه                                         |
| 10     | مسائل وأحكام الصلاة                                                  |
| 10     | ما يتعلّق بالخطبة والخطيب                                            |
| ١٨     | أحكام الجهر والإسرار في الصلاة وفي المسجد                            |
| 74     | رسالة في بيان الصلاة وما تألَّفتْ منه                                |
| 7 8    | فضل السجود                                                           |
| 77     | مسائل وأحكام تتعلق بصلاة الاستسقاء                                   |
| 47     | وجوب صلاة الجماعة                                                    |
| ٤٠     | السنة في الجنائز واتباعها والصلاة عليها، والتحذير من البدع فيها      |
| ٤٨     | حكمُ إهداءِ ثوابِ الأعمال الصالحة إلى النبي ﷺ؟                       |
| ٥٠     | السنة في القراءة في الصلاة الفجر                                     |
| ٥١     | الدعاء ورفع الصوت بالذكر بعد الصلاة                                  |
| ٥٢     | السنة عند سماع المؤذن للصلاة                                         |
| ٥٣     | حكم من أصرّ على ترك السُّنن الرواتب                                  |
| ٥٣     | حكم صلاة إمامين في وقتٍ واحدٍ                                        |
| ٥٦     | ما جاء في قيام الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل |
| ٥٧     | نعظيم آيات الله، وبيان بعض أحكام سجود التلاوة                        |
| ٦.     | أيُّما أفضل: طولُ القراءة أو كثرة الركوع والسجود                     |
| 7.     | حكم القنوت في صلاة الفجر؟                                            |
| 77     | خصائص صلاة العصر                                                     |

## تقريب فتاوي ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رالمجموعة الثانية)

| 9 * * |
|-------|
|-------|

| لصفحة | الموضوع                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 77    | حكم تأخير الصلاةِ عن وقتها حال شدَّةِ الخوف، وأهمية المحافظة على صلاة الجماعة . |
| 70    | فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين                                             |
| 97    | حكم تارك الصلاة                                                                 |
| ١٠٤   | أحكام الائتمام بالإمام، وكيفية الصفّ معه                                        |
| \ • V | حكم قتل الهوام في الصلاة والحركة لمصلحتها                                       |
| 1.9   | الدعاء بعد الصلاة                                                               |
| 11.   | حكم تعليم الإمام للمأمومين                                                      |
| 111   | شروط الصلاة                                                                     |
| 117   | صفة صلاة النبي ﷺ                                                                |
| 118   | حكم من ترك ركنًا من أركان الصلاة                                                |
| 110   | جواز ترك الجمعة والجماعة للحاجة                                                 |
| 117   | ما هو السفر الذي يُقْصَر فيه ويفطر فيه؟                                         |
| ۱۱۸   | حكم الزيادة على القرآن في الصلاة                                                |
| 17.   | مسائل وأحكام الزكاة والصدقات                                                    |
| ١٢٣   | مسائل وأحكام الصيام                                                             |
| 371   | الحجامة والفِصَاد في نهار رمضان                                                 |
| 179   | مسائل وأحكام الحج والعمرة                                                       |
| 179   | قاعدة في أفعال الحج                                                             |
| ١٤٠   | مسائل وأحكام الجهاد في سبيل الله                                                |
| 181   | قاعدة في الانغماس في العدوّ وهل يُباح؟                                          |
| 189   | مسألة في المرابطة بالثغور أفضلُ أم المجاورة بمكة؟                               |
| ١٦٤   |                                                                                 |
| 177   | الأموالُ السلطانية والأموالُ العقدية من وقفٍ ونذورِ ووصيةٍ ونحو ذلك             |
| ١٨٩   | مسألة في إجارة الإقطاع                                                          |
| 191   | قاعدة في الإجبار على المعاوضات إذا لم يكن فيه ضرر، وعلى الغير بتركه ضرر         |
| 197   | فصل جامع لمسائل الربا                                                           |
|       |                                                                                 |

لفهرس\_\_\_\_\_\_نه ۱۰۰

| الصفحة | لموضوع                                               |
|--------|------------------------------------------------------|
| 771    | ناعدة الاعتبار بموجب اللفظ والمعنى                   |
| 777    | سائل وأحكام الزروع والثمار                           |
| 777    | سائل وأحكامُ الْهِبَةِ وَالْعَطِيَّة                 |
| 377    | سائل وأحكام المسابقات واللعب والميسر                 |
| 777    | سائل وأحكام الأوقاف                                  |
| 78.    | سائل وأحكام الأيمان والنذور                          |
| 754    | سائل وأحكام الأطعمة والأشربة والصيد والذكاة          |
| 70.    | سألة في الرَّمٰي بالنُّشَّابِ                        |
| 700    | سائل وأحكام النكاح والطلاق والحدود والقضاء           |
| 177    | نتوى في طلاق السنة وطلاق البدعة                      |
| 777    | لصل في جمع الطلاق الثلاث                             |
| 197    | لصل في الإيلاء                                       |
| 797    | نصل في الظِّهار                                      |
| 4.9    | سألة في إجبار البكر البالغ                           |
| ۱۱۳    | سألة في الحضانة                                      |
| ۲۲۱    | سائل وأحكام النساء والاختلاط والنظر والغناء          |
| ٣٢٦    | سائل وأحكام الموت والجنائز والمقابر والفرائض والتركة |
| 459    | سائل وأحكام الوِلاية والقضاء                         |
| 459    | لرسالة في أحكام الولاية                              |
| 307    | راجبات وليّ الأمر                                    |
| 777    | سائل وأحكام المعاهدين وغيرهم                         |
| 777    | نتوى في أمر الكنائس                                  |
| ٨٢٣    | حكام ومسائل تتعلق بالجن والكهانة والسحر              |
| ٣٧.    | سائل وفقه اللغة العربية                              |
| 277    | جزءٌ فيه جوابُ سائلٍ سأل عن حرف «لو»                 |
| 3 1 7  | الردود والاستدراكات ً                                |

# تقريب فتاوي ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية كَلُّهُ (المجموعة الثانية)

0.4

| الصفحة | الموضوع                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸٤    | فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع                                           |
| ٤٠٥    | رسالة في الرد على بعض أتباع سعد الدين ابن حموية                            |
| ٤١٣    | حكم الصلاة خلف من لا يُوافقه في المذهب أو في بعض مسائل الصلاة؟             |
| 570    | مسألة فيمن يقول: إن عليَّ بن أبي طالب أولى بالأمر من أبي بكر وعمر          |
| ٤٢٩    | مراسلاته ومخاطباته                                                         |
| ٤٣.    | رسالة إلى السلطان الملك المؤيّد                                            |
| ٤٣.    | رسالة إلى السلطان الملك الناصر في شأن التتار                               |
|        | صورة مكاتبة الشيخ تقى الدين للسلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين سنة     |
| 540    | ئمان وتسعين وستمائة                                                        |
| ٤٣٧    | رسالة إلى الشيخ قطب الدين ناظر الجيش في الكلام عن ابن عربي وطائفته         |
| 254    | رسالة إلى ابن النقيب في حديث «لا تشدُّوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»       |
|        | رسالة إلى القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي في حاجة الناس إلى مذهب     |
| ११०    | الإمام أحمد ومسألة ضمان البساتين                                           |
|        | رسالة إلى ابن عمه عز الدين عبد العزيز بن عبد اللطيف بسبب فتح جبل كسروان في |
| £ £ V  | أول سنة خمسٍ وسبعمئة                                                       |
| 203    | آراء شيخ الإسلام ومواقفه من بعض الأشخاص والكتب والمذاهب                    |
| 204    | رأيه في سنن ابن ماجه                                                       |
| 504    | رأيه في يزيد بن معاوية                                                     |
| ٤٦٣    | مسألة في مقتل الحسين وحكم يزيد                                             |
| ٤٦٧    | شر وخطّر الرافضة                                                           |
| 279    | رأيه في ابن عربي وابن الفارض والتلمساني                                    |
| 273    | أحاديث صححها شيخ الإسلام ابن تيمية                                         |
| ٤٧٤    | أحاديث ضعفها شيخ الإسلام أبن تيمية                                         |
| ٤٧٥    | تصويبات واستدراكات على جامع المسائل                                        |
| ٤٩٦    | المسائلِ التي له فيها قولان                                                |
| ٤٩٧    | الخاتمة                                                                    |
| ٤٩٩    | الفهرس                                                                     |

# طُبِعَ لِلْمُؤَلِّفِ

- ١ حَيَاةُ السَّلَفِ بَيْنَ الْقَوْلِ والْعَمَلِ. (الطبعة الرابعة).
  - ٢ \_ مختصر حَيَاةِ السَّلَفِ بَيْنَ الْقَوْلِ والْعَمَلِ.
- ٣ \_ إِرْشَادُ السَّاجِدِ بأسبابِ الخِلَافِ والتَّقَاطُّع في الْمَسَاجِدِ.
  - ٤ الْإِفَاضَةُ في أَحْكَام الْحَيْضِ والنِّفَاسِ والْاسْتِحَاضَةِ.
    - كُيْفَ تُرَبِّي أُولادك؟ (الطبعة الثانية).
  - ٣ بُيُّوتُ تَئِنُ مِنَ الْمَشاكِلِ والْخلافَاتِ، الأَسْبَابُ والْعِلَاجُ.
    - ٧ \_ خُتُّوقُ الصَّدِيْق وكَيْفَ تَتَعَامَلُ مَعَهُ.
    - ٨ = آداب طالب الْعِلْمِ وسُبُل بِنَائِه ورُسُوخِه.
- ٩ \_ الحياةُ الزّوجيّةُ السّعيْدَةُ، قَوَاعِدُ وَحُقُوقٌ وَعِلاجٌ لِلْمُنغَّصاتِ.
  - ١٠ عِلْمُ تَعْبِيرِ الرُّؤَى، بَحْثُ تَأْصِيْلِيٌّ عِلْمِيٌّ تَطْبِيقِيّ.
- ١١ الْمَعيْنُ الْجَارِي في استنباطِ الفَوَائِدِ واللطَائِفِ مِنْ صَحِيْح الْبُخَارِي.
- ١٢ مَنْهَجُ الصَّحَابَةِ والسَّلَفِ الصَّالِحِ فِي الْتَّعَامُٰلِ مَعَ فَتَاوَى الْمُفْتِينِ والرَّدِ
   عَلَى الْمُخْطِئِينِ.
  - ١٣ تَهْذِيْبُ كِتَابِ الْمُوَافَقَاتِ لِلْإِمَامِ الشَّاطِبِي، مَعَ التَّعْلِيقِ عَلَيْهِ.
    - ١٤ ـ مَجالسُ شَهْرِ رَمَضَانَ.
- ١٥ قِصَصِي مَعَ الْمُلْجِديّن والْمُشَكِّكيّن والْمُوسُوسِيْن، معَ بَيَانِ طُرُقِ الْمُوسَوسِيْن، معَ بَيَانِ طُرُقِ افْتَاعِهم وَهِدايَتِهم.
  - ١٦ الْمَسَائِلُ الْمُهمَّةُ فِي التَّجُويدِ والْأَخَرُفِ السَّبْعةِ.

#### تقريب فتاوي ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية عَنَيْ (المجموعة الثانية)

0.5

- ١٧ \_ عِبَاراتُ أَثَّرَتَ عَلَيَّ وَغَيَّرَتُ في حَيَاتِي.
- ١٨ \_ عَبْقريَّةُ شَيْخ الْإِسْلَام ابْنِ تَيْمِيَّةَ ظَلَّهُ. (الطبعة الثانية).
  - ١٩ بَوَّابَةُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ. (الطبعة الثانية).
  - ٢٠ ـ صِنَاعَةُ طَالِبِ عِلْمِ مَاهِرٍ. (الطبعة الثانية).
    - ٢١ ـ صِنَاعَةُ خَطِيبِ مَاهِرِ.
    - ٢٢ ـ الَّأْنُسُ بِاللَّه تَعَالَى. (الطبعة الثانية).
- ٢٣ تَقريبُ فَتَاوى ورسائل شَيْخِ الإِسلام ابْنِ تَيْمِيَّةِ كَاللهُ. (الطبعة الثانية).
- ٢٤ تَقريبُ فَتَاوى ورسائل شَيْخِ الإِسْلام ابْنِ تَيْمِيَّةِ كَلَّهُ. (المَجْمُوعَةُ الثَّانِيَة).
  - ٢٥ \_ فنُّ التَّعَامُلِ واكتِسَابِ الْأَخْلاقِ.
  - ٢٦ الرُّقْيَةُ الشَّرْعيَّة بين باعةِ الأوهام وأصلها الشرعيّ، قصص وعبر.
    - ٢٧ \_ غِذَاءُ الْعُقُولِ وَصِفَاتُ الْعُقَلاء.
      - ٢٨ نَثُرُ الْخَوَاطِرِ.
        - ٢٩ \_ حَدِيْقَةُ الْمُتَنَبِّي.
      - ٣٠ ـ نصيحتي لك يا وَلَدِي.
        - ٣١ \_ فَلَذَاتُ الْأَكْبادِ.

